





مشيرة

توقف القطار المتجه إلى حلوان في محطة المعادى .. نـزل «خـالــد» و «خـالــد» و « طارق » و « مشيرة » و « فلفل » وتوجهوا إلى شارع الدكتور ناجى حيث يـــــكن صـــديـقهم يـــــكن صـــديـقهم « هشام » .

كان الهدف من هذه الزيارة .. تهنئة هشام على المسكن الجديد الذى انتقل إليه مع أسرته في المعادى .. والاحتفال بعيد ميلاده .. كان كل من المخبرين الأربعة يحمل هديته إلى هشام في هذه المناسبة .. فطارق أحضر له مجموعة طوابع بريد فهو يعرف أن صديقه من هواة جمع الطوابع الطريفة والنادرة ، « وخالد » أحضر ألبومًا لحفظ الصور ، أما « مشيرة وفلفل » فقد اشتركتا معا في

إحضار باقة من الورد المنسق الجميل.

وصل المخبرون إلى منزل هشام الجديد الذي انتقلت إليه الأسرة بالأمس فاستقبلهم « هشام » بالفرح والسرور ودعاهم إلى الدخول .

كانت شقة هشام الجديدة الواقعة في الدور الثالث مزدحمة بالضيوف والمهنئين الذين جاءوا لتهنئته بهذه المناسبة.

دقت الساعة السابعة مساء، وتهيأ الحاضرون للالتفاف حول « التورتة » ذات الأربع عشرة شمعة .. أطفأ « خالد » الأتوار في حين أشعل « طارق » الشموع واستعدت « مشيرة وفلفل » بالأطباق والأدوات لتقطيع التورتة الكبيرة .

وفى نفس واحد أطفأ الجميع الشموع وهم يرددون اهابى بيرت داى تويو ) عيد ميلاد سعيد يا هشام أضيئت الأنوار مرة ثانية وبدأ الجميع يصافحون « هشام » ويقبلونه ويتمنون له عمرا طويلا وحياة سعيدة .. تلقى هشام التهانى والهدايا وبعد حوالى ساعة كان الحفل قد انتهى تقريبا وانصرف الجميع فى مرح

وسرور .. أما « هشام » فقد استبقى معه أصدقاءه المقربين وهم المخبرون الأربعة حيث طلب منهم مساعدته في ترتيب حاجياته داخل حجرته فقد انتقلت الأسرة الى الشقة الجديدة بالأمس فقط ومازالت الأمتعة والملابس غير مرتبة تماما .

قامت كل من « مشيرة وفلفل » بترتيب دولاب هشام في حين أخذ « طارق وهشام » يرتبان معه الكتب في المكتبة .. وبعد أن انتهى الجميع وبدت الحجرة نظيفة ومرتبة شكر هشام أصدقاءه على هذا التعاون وبدأ يستعرض معهم الهدايا التي حصل عليها في عيد ميلاده .

قال « هشام » : هذه هدية عمى « حسين » . قال « خالد » : إنها قطعة قماش غالية الثمن . قال « هشام » : وهذه هدية زوجة عمى . قال « طارق » وهو يصفر بشفتيه : إنها ساعة نيمة .

استمر « هشام » في استعراض الهدايا حتى وصل إلى هدية خاله « بهجت » .. أمسك بيديه العلبة وقال

لأصدقائه : من يستطيع أن يخمن ما بداخل هذه العلبة ؟

العلبة ؟ قالت « مشيرة » : أعتقد أنها لعبة من الألعاب اليابانية ..

قال « خالد » : أما أنا فأعتقد أنها منبه ..
قال « طارق » : أظن أنها راديو ترانزستور ..
قالت « فلفل » في مرح : مادام خاله « بهجت »
يعمل مهندسا ، إذن فأنا أعتقد أنها شقة ثلاث حجرات
وصالة ..

ضحك الجميع من نكتة فلفل ويدأ « هشام » يفتح العلبة وقال : الآن سنرى ما هو التخمين الذي يقترب من الحقيقة ..

فتح « هشام » العلبة وجد بداخلها منظارًا مكبرًا ..
هنا هتف الجميع : يا لها من هدية رائعة ..
خطف « خالد » المنظار ووضعه فوق عينيه ، وبدأ
بوجهه في اتجاهات مختلفة وهو يقول :

- إنه يكبّر الأشياء بدرجة كبيرة جدًا . قالت « مشيرة » : أرنى يا هشام ، وتناولت المنظار

من يديه وتوجهت به إلى النافذة في حين انهمك كل من «طارق وخالد وفلفل » في استعراض باقى الهدايا .. قالت «مشيرة » وهي تضع المنظار على عينيها وتحرك عدساته : إنها منطقة جميلة جدًا يا هشام مليئة بالأشجار والحدائق ..

قال « هشام » : حقا يا مشيرة إن المعادى من أرقى مناطق القاهرة ..

قالت هذه العبارة ، وهي مازالت تحرك المنظار بمينا وشمالا :

- ألم تتعرف على أحد من الجيران بعد . قال « هشام » : كلا يا مشيرة .. لقد استلمنا الشقة بالأمس فقط .

مرت لحظات « ومشيرة » تنقل المنظار بين الحدائق والمبائى والأشجار ، وفجأة صدرت منها ضرخة عالية انزعج لها الجميع ..

ترك المخبرون ياقى ما فى أيديهم وأسرعوا نحو مشيرة لمعرفة ما حدث .. كانت مشيرة فى حالة ذهول ورعب وكاد يغمى عليها ، لولا أن سندها خالد بيديه .

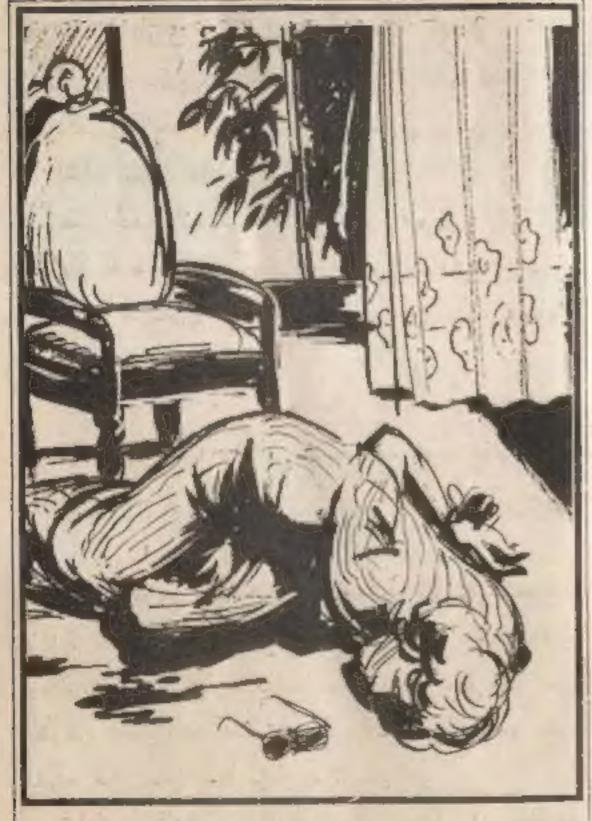

كالت سيدة عجوز مطروحة على الأرض..

قال « طارق » : مشيرة .. ماذا حدث ؟ كانت « مشيرة » واقفة بجوار النافذة تحملق في شيء ما والمنظار المكبر في يدها اليسرى وتشير باليمني في اتجاه معين خارج النافذة ..

نظر الجميع إلى حيث تشير مشيرة قلم يجدوا شيئا .. قال « خالد » : تحدثى يا مشيرة .. ماذا حدث ؟ قالت « مشيرة » : انظروا إلى هذه القيلا المقابلة لشقة « هشام » ..

قالت « فلفل » : ماذا بها ؟ ماذا رأيت ؟ . قالت « مشيرة » وهي تغالب خوفها : انظروا من خلال النافذة في الدور الثاني التي تحجب الستائر جزءًا منا ..

وجه الجميع أنظارهم إلى حيث أشارت مشيرة ، وتناول خالد المنظار من بدها ووجهه إلى تلك النافذة ليجد مفاجأة مذهلة .. كانت سيدة عجوز مطروحة على الأرض ويجوارها امتد شريط رقيق من الدماء وهي مقيدة من يديها وقدميها ومكممة الفم .

تبادل « طارق وفلفل » المنظار وحاولا أن يشاهدا

## في فيلا العجوز

فى أقل من ربع ساعة كان رجال الشرطة يحاصرون القيلا المقابلة لشقة هشام بالمعادى .. وبعد أن قام ضابط المياحث بالمعاينة داخل حجرة نوم السيعدة العجوز .. خرج إلى العجوز .. خرج إلى



فلفل

الصالة وسأل: من الذي أبلغ عن الحادث؟
تقدم «طارق» وقال: أنا يا حضرة الضابط.
سأل « الضابط» وهو ينظر إلى «طارق» ويتأمله
بعين فاحصة: وكيف اكتشفت الجريمة؟
قال « طارة » و في المقتة تت تت « « « « « « « » « » « « » « « » « « » « « » « « » « « » « » « « » « » « « » « » « » « « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » «

قال « طارق » : في الحقيقة شقيقتي « مشيرة » هي التي اكتشفتها وكان ذلك بالصدفة .

قال « الضابط » : وأين هي ؟

قال « طارق » : إنها تنتظر بالخارج مع شقيقي

تفاصيل أكثر ولكن كانت هناك ستارة تحجب النصف الأين من النافذة في حين شاهدا هذا المنظر من خلال النصف الآخر .

وعلى الفور اتصل المخبرون الأربعة بالشرطة .. ثم توجهوا إلى الفيلا المقابلة ليكونوا في استقبال رجال البوليس ..



« خالد » وابنة خالتي « فلفل » .. هل تسمح لهم بالدخول لشرح الموقف .

توقع الضابط أن تكون مشيرة فتاة كبيرة ناضجة ولكنه فوجئ عندما دخل الجميع أنهم مجموعة من الأطفال لا يتعدى عمر الواحد منهم أربعة عشر عاما ..

ابتسم « الضابط » الذي استقبل المخبرين الأربعة وقال في دهشة : كيف اكتشفتم الجريمة ؟ .

تولى ، المخبرون شرح القصة للضابط من بدايتها .. قال « طارق » : وحينها استجمعنا شجاعتنا وأقافت مشيرة من الإغهاء ، قمت أنا بالاتصال بالنجدة .

قال « خالد » : أما أنا فقد توليت حراسة الباب الأمامي من الفيلا - حتى لا يدخل أو يخرج أحد منها قبل رجال الشرطة ..

قالت « مشيرة » : وأنا توليت حراسة الباب الخلفى الذي يفتح على الشارع الموازى لشارع الدكتور ناجى .

قالت « فلفل » : وأنا قمت بتسجيل أرقام

السيارات الواقفة أمام القيلا فقد تحتاج إليها المباحث في تحقيقها ..

نظر ضابط المباحث مرة أخرى إلى المخبرين الأربعة وكانت الدهشة تملأ عينيه .. وكان في تعبيرات صوته الإعجاب بتصرفات الصغار التي عكست وعيهم وإلمامهم الشديد بعمل رجال المباحث .

لاحظت « مشيرة » دهشة الضابط وتعجبه نقالت : لا تتعجب با حضرة الضابط إننا ثلاثة إخوة .. « طارق وخالد وأنا » وابنة خالتنا « فلفل » نكون فريقًا من المخبرين جمعنا حب المغامرة وحل الألغاز واكتشاف الأسرار والجرائم .. وكثيرا ما عاونا رجال المباحث في أداء رسالتهم ..

قال « الضابط » : على كل حال أشكر كم جميعا على هذه المعاونة ..

قال « طارق » : هل لنا أن نسأل عن الجريمة يا حضرة الضابط ..

قال « الضابط » : والآن وبعد هذا النصرف السليم منكم .. من حقكم أن تعرفوا ما الذي حدث . إنها

جريمة سطو .. هاجم اللص الفيلا وفوجئ بوجود العجوز في حجرة نومها .. فقيدها وكسر دولاب الملابس واستولى على كل مجوهراتها الموجودة فيه إلى جانب سرقة ثلاثة آلاف جنيه نقدا ..

قال « خالد » : والسيدة العجوز .. أهي بخير ؟ .. قال « الضابط » : اطمئن .. اطمئن إنها بخير .. وقد أفاقت من إغمائها ..

قالت « مشيرة » : ألم تصب بشىء . قال « الضابط » : أبدا على الإطلاق ..

نظر المخبرون الأربعة إلى بعضهم البعض في دهشة وسألت « فلفل » : ولكننا رأينا من خلال المنظار .. شريطا من الدماء بجوار العجوز ..

قال « الضابط » : نعم .. نعم معكم حق في هذه الملاحظة الذكية .. إن الدم ليس من العجوز ولكنه من الكلب الذي كان يرافقها في الحجرة .. ويبدو أن المجرم حينها هاجم القيلا .. نبح عليه الكلب نباحًا شديدًا فتخلص منه وطعنه طعنة قاتلة .

قال « خالد » : ولكن يا سيدى الضابط ماذا قالت العجوز ؟ .

قال « الضايط » : لقد أفاقت العجوز .. وحكت كل القصة وملخصها أنها أحست بقدم غريبة تدخل الحجرة فحاولت الصياح والاستغاثة ولكن المجرم كتم أنقاسها بقطعة من القماش ثم جاء بحيل وربط قدميها ويديها ونقذ جريمته ..

قال « طارق » : ولكن .. ألم تر العجوز شخصية المجرم أو تتعرف عليه أو تصفه مثلا ؟

قال « الضابط » : بالطبع لا يا عزيزى .. وكيف ترى أو تتعرف على المجرم وهي فاقدة البصر ..



## في انتظار التحقيق

عاد المخبرون الأربعة إلى منزلهم في ساعة متأخرة من الليل فقد كان عليهم أن يعودوا في الثامنة والنصف ولهنذا كنان الدكتور « مصطفى » زوج خالتهم السيدة « علية » في شدة القلق من

تأخيرهم ..

وكانت السيدة « علية » نقسها تحث الدكتور « مصطفى » على الذهاب إلى المعادى للاطمئنان عليهم ، وحينها كان الدكتور مصطفى يستعد للقيام بالمهمة وصل المخبرون إلى المنزل .. وعلى مائدة العشاء قص المخبرون القصة على خالتهم وزوج خالتهم .. قال الدكتور « مصطفى » : يا له من حادث ! قالت السيدة « علية » ضاحكة : يبدو أن الألغاز

وراءكم .. وراءكم .

قال الدكتور « مصطفى » : ولكن هذا حادث سرقة عادية ليس فيها أسرار أو ألغاز .. وسريعا ما ستلقى الشرطة القبض على الفاعل .

قالت « مشيرة » : لا أعتقد ذلك يا عمى .. إنى أشعر أنها قضية مثيرة وغريبة .

قال « خالد » : وأنا مع مشيرة في رأيها .. قال الدكتور « مصطفى » : وما هو وجه الغرابة والإثارة في هذه القضية ؟ .

قالت « مشيرة » : إن الفاعل ليس بعيدًا عن المنطقة .. وأعتقد أنه درس جريمته دراسة وافية .. فهو على الأقل يعرف أن العجوز كفيفة لا ترى وإلا ما جازف وقام بجريمته في الساعة السابعة مساء . قال « طارق » : وأعتقد أيضًا .. أنه كان يعرف أنها وحيدة في الڤيلا في هذه الساعة .

قالت « فلفل » وهي تضع يديها على جنبيها : الساعة السابعة .. إذن فقد وقعت الجريمة وقت تواجدنا في شقة هشام أمام القيلا ..

قال « خالد » : ولكننا لم نسمع نباح الكلب أو استغاثة العجوز ..

قال « طارق » : لأن الأمر ببساطة أننا كنا ندير جهاز التسجيل في شقة هشام وكانت التوافذ مغلقة ، وكانت هناك ضحكات وأصوات عالية احتفالاً بعيد الميلاد الذلك لم نسمع شيئا ،

قال الدكتور « مصطفى » : هذا أمر منطقى جدًا يا طارق .. فالضوضاء أحالت دون سماعكم أى صوت من الفيلا المقابلة .

قالت « فلفل » : هذا إلى جانب أن المجرم طعن الكلب وكمم السيدة العجوز وقيدها للتخلص من أي إزعاج .

قالت السيدة « علية » : ولكن كيف دخل المجرم الثيلا ؟ .

قالت « مشيرة » : لقد اكتشف ضابط المباحث أن باب الشيلا فتح دون أى كسر أو أى نوع من العنف . فلفل : وهذا ينبت أن القاعل كان معه مفتاح للقيلا .

قال الدكتور « مصطفى » : ولكن هل قام البوليس برقع البصمات ..

قال « خالد » : بالطبع يا دكتور هذا إجراء روتيني يحدث في مثل هذه الجرائم .

قال « طارق » : ولكن لا أعتقد أن مجرمًا مثل هذا ينسى بصماته على أى شيء من محتويات القيلا .

قالت « مشيرة » : ومسألة البصمات هذه سلاح ذو حدين .. فممكن أن توقع بالمجرم وممكن أن تتهم أبرياء .. فالسيدة العجوز تعيش معها ويتردد عليها ثلاثة أفراد .. السائق .. والبواب .. والمخادمة ، ومن الطبيعي أن تكون بصمات هؤلاء على كثير من أجهزة وأدوات الفيلا .

قالت « فلفل » : هذا كلام معقول ..
قال الدكتور « مصطفى » : أعتقد أن الشرطة لن
تتوصل بصعوبة إلى الفاعل خاصة وأن العجوز لم تستطع
أن ترى شيئًا .

قال « خالد » : علينا إذن أن ننتظر تحريات الشرطة .

في الصباح الباكر كان المخبرون الأربعة في نقطة شرطة المعادي وفي مكتب الضابط « مجدى سالم » الذي يتولى هذه القضية .. استقبلهم الضابط مرحبا

وشكرهم مرة ثانية على تعاونهم مع الشرطة ليلة





عم صالح

قالت « منيرة » : إن من أبسط أنواع التعاون أن نساعد العدالة في أن تأخذ مجراها.

وقال « طارق » : وأعتقد أن هذا واجب كل مواطن

فی مصر ،

وقال « خالد » : لذلك فقد حننا مرة ثانية لعل الشرطة تحتاج إلى جهودنا .

قالت « فلقل » : أرجو من حضرة الضابط

طارق : ولماذا لا نتدخل وتساعدهم . فللل : كيف ما طارق إن معلوماتنا عن الحادث سبطة .. إس كاد لا نعرف المحنى عليها أو طريقة حياتها أو مع من تتعامل .

طارق إدر سيما أن بذهب غدًا ليقطة شرطه المعادي وهماك سنعرف حطة الشرطة في الصض على المحدة . وتحول بعدر الإمكان مساعدتهم .

قال « فعمل » · أتمنى ألا يستطبعوا القبض على الحداد قال أن يصل إليهم الأبنى اشبقت إلى لغز حديد ومغامرة جديدة ..

ول « حالم » ، ونحل أيضًا .. وهذا يدعونا إلى الحصول على قسط من الراحة لنستيقظ مبكرين .. ربما كان الغد يومًا مشحونًا بالعمل.



ألا يعتبرنا أطفالا فقد فمنا بالفعل عساعده الشرطة في الكثير من القضان العامضة والألعار المبيرة .

وصحك الصابط « محدى » وقال : مهلا .. مهلا .. أرى أبكم محبون هذا العمل لدلك لن أبخل عليكم متفاصيل قضية قبلا المعادى .

قال الجميع في صوت واحد : نسكرك جدًا يا حضرة الضابط وهذا ما جئنا من أجله .

قال الصابط « محدى » : انصح من النحقيق ومن أقوال السيده العجور أنها تقيم في هذه الفيلا لسنواب طويلة .. فقد نوق روجها منذ ١٥ عاما تقربا ، وهي تقيم دون أقارب و أهل .. وقد صاب عينها مرض ي السنوات الأخيره وعولجت منه كبرا .. لكنها فقدت بصرها نهائيا منذ خمس سنوات .

قال «طارق »: إذن من الذي يتولى أمرها؟ قال الضابط «مجدى » . هماك بلايه أسخاص يترددون عليها ويعملون في خدمتها .. سائق سيارتها الأسطى «مدبولى » وهذا رحل كي تقول هي أمن محنص يعمل عندهم منذ أكثر من تلاتين سبه .. وك

عود لزوجها السيارة في أثناء حياته .

ولسخص لدى «صالح» الموب والكلام الدى قبل عن مدبولى السائق بكاد ينطق على البواب فهو كما نفول المحى عنها إنسان محتص من نشا ويعمل بو با لدي مند قبرة طويته وم تعهد قدم حباته أو سرقة .

قال « حالد » في لهمة : إدر له بس إلا السخص الثالث ،

فال « الصابط » السخص اساب هي سمه عادمة وهي سيده في الحمسان من عمرها وقد استعدم، صاحبه الشلا أيضا فهي نفود على حدمتها مند سبوات ، تربب ها نفيلا ويتوه بإعدد الطعاء بومنا وتنصرف في لرابعه بعد الطهر بعد أن تساول بعجور غذاءها وتذهب إلى القراش للراحة ..

فالت المسترد» ردن فقد استعدت بعجور التهمة عن كل الدين بتعاملون معها يصفه يومنه ومنه ودائمة .

قال « الصابط » بعد لم تسر لعجور بأصابع

الاتهام إلى أحد ولكسا بالطبع لم نأخد بهدا الكلام كفضة مسلمة وقما بإحضار السائق والبواب والخادمة وبم استجوابهم .

قال « حالد » · ومادا كانت نتيجة المحقيق ؟ قال « لصابط » . كل منهم أثبت أنه كان بعيدًا عن مكان الجرعة ساعه وقوعها .. فالحادمة كانت قد حصلت على إحارة من سدتها العجور لمدة ثلاثة أيام .. يدأت الإحارة قبل الحادب بيوم وذلك بمناسبة رفاف ابنتها . أما السائق فهو لا بحضر إلى العجوز إلا حين بطلبة هي تليفونا عندما تريد أن تحرج بالسيارة وينم ذلك عن طريق تليفون في صيدلية تقع أسفل مسكنه ..

وفى يوم الحادث ولمدة ثلاثة أيام فبلها لم تتصل بالسائق لأنها لم بكن في حاجة إلى معادره مسكنها إلى أي مشوار .

« وصالح » الواب هو الشخص الوحيد الذي عكن أن تحوم حوله النبيهة فمن المفروض أنه يبيت في حجرة خاصه في حديقة الشلا .. ولكنه أثبت أنه كان بشاهد معدد العروض السينمائية في سينها المعادى من حفلة

الساعة السادسة مساء والجريمة كما تعلمون وفعت في لسابعة مساء . ومن حسن حظ صالح . أنه حينها فتشنا في جيوبه وجدنا كعب تذكرة السينها وعليها تاريخ اليوم وموعد الحفل ..

عال «طرق» إذن فالجانى قد اخبار توفيها عدرا .. بحيث تتم جريمته في هدوء ودون أية عقبات . وال «الطابط» : هذا ما نفكر قبه .. فالجابى من المنطقة وربما كان من الشارع نفسه ويعرف كل تفاصيل حياة العجوز ويعرف مواعد الخدم الذبن يترددون عليها وموعد انصرافهم وحضورهم وغير دلك .

قال « خالد » : وما موقف الثلاثة الآن ، والم الضابط « مجدى » : أطلعنا سراحهم مؤقتا لعدم كه يه الأدلة وحيى انتهاء لتحقيق .. ولأن نتبحه تفتيش مبارهم جاءت سلبية ولم نجد عند أحدهم شئا من المسروقات .

قالت « فلفل » : وفي أي انجاه يجرى بحقبق الشرطة الآن .

فال « الضابط » : في الأحوال العادية تحمع

ملابس العجوز .

قالت « مشيرة » : هل ممكن الحصول على تسخة من هذا الكشف ؟

قال « الضابط » ضاحكا : هل أنتم مصرون على معاونة الشرطة في هذه القضية ؟ .

والت « ولفل » · بكل تأكيد يا حضرة الضابط . قال « الضابط » : إدن فهده هي نسخة من الكشف وأغنى لكم التوقيق .

مصرف المحبرون الأربعة بعد أن حصلوا على نسخة من كشف المسروفات من الضابط محدى الذي يتولى المحقيق في الفضية وراودهم الأمل في أن يكون لهم دور في حلها وكشف سرها خاصة وأن الشرطة لم تتوصل إلى الجانى بعد .

وفى طريفهم خارح نقطة الشرطة أحذ طارق يتلو عليهم كسف المسروفات الذي حصلوا عليه من الضابط محدى ..

١ - ثلاثة آلاف حنبه تقدأ ..

٢ – أسورة ذهبية مطعمة بالزمرد.

المسيوهان وصحاب لسواعي والمتحصصين في سرفة لسقق ونتود نفرضهم على محيي عديه لعبه ينعرف على لماني من سهم ولكن في هذه القصية فقد وقف فقدان التصر للسحى عليها عقله دون محقيق دلك عال ١٠ حالد ١ كسي هماك طريقه أحرى ٢ قال « عمالط » هماك طريقه حرى هي مهاجمه م كي إقامه هولاء مستوهين وعمل تعتبس دقيق لعب بحد بعص مسروفات عبد حدهم کے یہ بھوء باللاع عدميس في محال الصاعد ويدهب بأوصاف المسروقات حتى بعومو بإبلاجه فورا حيب بحاول أحد سع قطعه من هذه المحوهرات وهذا ما أصدرت به أو مرى فعلا فقد فامت فوه من السرطة عهاجمة ماكن مستوهان وتفتيسها وبحن في انتظار السيحة . في الأصرق ١٠٠ وما هي المسروفات التي سرفت

من قبلا العجوز وما قيمتها ؟

قبل الصابط ، بقد أعطب لعجور كسف بالمصاع ولمحوهرات التي سرفت مها وقيمتها حولي ٥٠ أبق حبه إلى حالم بلانه الاق حبه بقد أكانت في دولاب

#### دقات الساعة

توجه المخبرون الأربعة إلى قيلا المعادى حيث تقيم السيدة العجوز وهناك التقوا بصالح البواب وأعربوا عن رغبتهم في مقابلة السيدة لأمر هام .. تقدم صالح الدى المديقة الستقبلهم على باب الحديقة



طارق

إلى الباب الداخلي للقبلا وأخرح من يده سلسه معاسح واختار أحدها وقتح الباب .. ومن الداخل حاء صوت السيدة العجوز .. ماذا هماك يا صالح ؟ .

قال «صالح». همك ضيوف يريدون مقاللت ويقولون إنه أمر هام.

قالت « العجوز »: أدخلهم يا صالح .

تقدم المخبرون الأربعة إلى داحل الفيلا .. وتولب مشيرة تقديم المجموعة إلى السيده العجور .

٤ - عقد من الألماس

٥ -- ٤ خواتم بقصوص من الألماس

٦ - ٥ سلاسل ذهبية

٧ - أسورة محاطة بسبعة جنيهات ذهب.

٨ - ٣ قطع ذهبية في أشكال محتلفة عليها أيات

٩ - طاقم من النؤلؤ الياباني مكون من عقد ..
 وقرط .. وأسورة .



قالت « العجوز » . أشعر من أصواتكم أنكم أطفال صغار ماذا تريدون يا أبنائي ؟

قالت « فلفل » : اطمئني يا سيدتي إننا جئنا للمساعدة في الكشف عن الجاني الذي سرق الأموال والمجوهرات .

قالت « العجور » في دهشة : ومن أنتم يا أبنائي أتعملون في المباحث ؟

وابنة حالة مغرمون بالبحث في الألعاز البوليسية . وابنة حالة مغرمون بالبحث في الألعاز البوليسية . قال « طارق » : وقد كنا تحتفل بعيد ميلاد أحد أصدفائنا في المنزل المقابل للقيلا يوم الحادث .

والت « مشيرة » : ونحن الذين رأينا بالصدفة آثار الجريمة .. ورأيناك مقيدة من خلال النافذة المواجهة للشلا وقما باستدعاء البوليس .

قالت «العجوز»: أشكركم يا أبنائي على كل حال. لقد كانت القيود التي قيدني بها المجرم قاسية جدًّا. لا تدع لي مجالا للحركة فوقعت من فوق المقعد كما أن لمحرم فتل « لولو » المسكين .. لقد كان كلما وديعا

وأليما . وكان دائم العون لى بعد أن فقدت نصرى قالت « فلفل » : نحن تعزيك في هذا الحادث يا سيدتي .. وتريد منك بعض المعلومات قالت « العجوز » · تفضوه سلوه ما شنم فالت « مشيره » : هل تشكين في أحد من الدس يترددون عليك أن يكون هو الفاعل ؟ .

قالت « العجوز »: إنى علت للسرطه لا أتهم حدا .. قصالح البواب أمين ومخلص ويعمل في حدمي منذ سنواب .. كذلك سائق السارة والسب سببه كلهم .. كلهم محلصون ولا أوجه إليهم أي ابهام قالت « مشيرة » . لقد لاحطب عبد حصوريا ألى صالح » تقدم وقبح الباب الداحلي للقبلا فهل محمل المفتاح بصقة دائمة ؟

قالب « العجوز » : أسم تعرفون أن الفيلا ملينه بالأثاث .. وأخاف أن أتعثر لو طرق أحد الباب وحاولت أن أفتح له .. لدلك فصالح بجمعط مسجه من المفتاح .

قال « خالد » : وهل هناك نسخ أخرى ؟



فالب « العجوز » : نعم أنا لدى ثلاثة مقاتيح ..
معتاج مع سبه ومعتاج مع صالح ومعتاج أحفظ به
لنقسى على سبيل الاحتياط .

قال « طارق » : والسائق !

عالب « العجوز » . الأسطى مدبولى لا يحمل مصاحًا .. فحسها أحتاح للخروج للنزهه أو قضاء يعض المساوير . أطلبه تنبقوسا .. وهذا لا بجدت إلا كل عده أيام أو كل أسبوع تقريبا .

قالت « فلفل » . هل أنت واثفة أن السخ الى معك مارالب في حوزتك ولم يسرفها أحد .

والب « العجور » : نعم .. نعم .. فحينها اتضح أن المجرم فنح الباب بمفاح ولم يكسره .. ذهبت وبأكدت من النسخة التي معي ،

والت « مشيرة » : هل ممكن الاطلاع على هذه النسخة ؟ .

قالب « العجوز » : بالطبع .. ونادت السيدة العجور على صالح .. وأمرته أن يحصر سلسلة المعاتيح من أحد الأدراج . جاء صالح بالسلسلة وأشار لمشيرة على مفتاح القيلا ..

قالت « مشيرة » : بعد أن فحصت المقناح جيد، .. أشكرك يا عم صالح .

وناولنه سلسلة المفاتيح مرة أخرى .

وعاد « طارق » بسأل : هل ممكن أن محكى لما يا سيدنى كيف وفعت الجربمه ؟ .

قالت « العجوز » . كنت جالسة في هذا المفعد الدى أحلس عليه ، أداعب « لولو » المسكان في رفيله وفحاً وبجر لولو وكأنه أحس بأقدام غربية تدخل العرفة حاولت أن أرهف سمعى فلم أسمع شبئا .. وبدأ لولو في النباح والصياح .. وأحسست أن سخصا ما معا في الغرفة راد الصياح وكأن لولو يهاجم المجرم وفحاً مرح الكنب صرخة قوية وانخفض صوته وتحول إلى حشرحه مؤلمة ثم صعت إلى الأبد .

كل ذلك حصل في لحظات فليله وعندما أفقت من الدهشة .. بدأت أصبح من هناك ؟ .. من هناك ؟ . من في الغرفة ؟ . قلم أتلق أية إجابة .. وحاف المجرء

م صیاحی فکمم قمی وقید یدی وفدمی بالحال .. و بعدها سمعت صوت فتح ضلفه الدولات والمحرم استولی علی کل شیء وهرب ..

قال « حالد » : أم سمعى أى أصوات ممزه كصوت تعرفيه صوت سعال المحرم مثلا ،. أو أى سىء من هذا القبيل ؟ .

قالت « العجور » . لا للأسف لم سمع شبئا على الإطلاق . انبطر فليلا .. بدأت العجور في برسب إفطارها واستعادت أذباها أبياء الحادث . قالت أعيمه بني سمعت صوبا مثل صوب دفات حرس حقيقه كالذي يصدر من ساعات اليد أليس كدلك . ليس هناك ساعات يد تصدر جرسا ..

ول «خالد»: بعم يا سيدبى هدك الساعات لرفعه .. ولكن هل أنت وابقه من سماع هد الصوت ..

أعلم علدما ساد الهدوء الحجرة .. أن هد الصوب حاء بعد أن استولى المجرم على المحوهرات وأحد طريقه للانصراف .

استأذن طارق السيدة العجوز في استخدام التليفون .. واتصل بقسم شرطة المعادى حيث كان على الحنط الضابط « مجدى سالم » .. والذى أخبر طارق أن القوة التي ذهبت للتفتيش في أماكن إفامة المشبوهين وأصحاب السوابق .. عادت ولم يتم ضبط أى قطعة من المسروقات .

أخبر « طارق » باقى المخبرين بنتيجة المكالمة وهنا قوى أملهم فى المساهمة فى حل هذا اللعز بعد أن ازداد إثارة وغموضا .

غادر المخبرون الأربعة السيدة العجوز بعد أن شكروها على معاونتها ، وعلى باب القيلا لم تنس « مشيرة » أن ترقب المفتاح الذي يحمله صالح في يديه والذي فتح لهم به الباب الداخلي للقيلا .



## طاقم اللؤلؤ

توجه المخبرون الأربعة إلى المنزل رقم ٦ شارع أبو الفضل يشبرا حيث تقيم الست κ سنية α خادم عجوز المعادي .. صعد المخبرون السلالم في البيت المتواضع اللذى عرقوا عنوانه من صاحبة

القيلا .. طرق « خالد » الباب مرة .. مرين .. ثلاثا .. ولكن لم يرد أحد .. وفحأة فتح باب السقة المفابلة وخرجت منه إحدى السيدات فاثلة : لا بوجد أحد بالشقة .

قال «طارق »: وأين الست سنية ؟ ردت « السيدة » : ذهبت لتهنئة ابنتها فقد كان حقل زفافها أمس ..

قالت « مشيرة » : وأين منزل العروس .. سه

الست سنية .

فال « السيده » . ١٦ سارع اسرلاوي على بعد محطة أتوبيس من هنا .

توجه لمحيرون الأربعة إلى العنوان لمدكور . وهماك سلمهم السب « سنيه » مرحبه .. وسألهم عي يريدون ؟

عالم « فيمل » · إننا حنما نهني العروس بالزفاف

السعيد. عالم السن « سية » ، أهلا .. أهلا ومرحبا تفضلوا ،

اعتقدت لسب « سبيه » أن هؤلاء الأطفال بعيس فارب العريس أو نعص أنناء الحيران جاءو النهيئة . قالت « مشيرة » : ميروك يا سب « سبية » على الزفاف السعيد ..

قالب الست « سنية » يارك الله فيكم يا أبنائي ورفعت صوبها مناديه : با سميرة . احضري السريات والحلوى للضيوف.

قال « طرق » : بالماسة يا سب « سبة » ماد



حدث في قضية سرقة المجوهرات من قيلا المعادى .. قالت الست « سنية » : هل تابعتم هذه القضية . قال « خالد » : للأسف لقد كما عند صديقما هشم في المعادى حيث تقع شقته أمام قيلا العحوز وعلمنا بوقوع الجريمة هناك .

قالت الست « سنية » : مسكية السيدة فضيلة لفد انتهزوا فرصة وحدتها وفقدان بصرها وسلوا كل موالها ومجوهراتها .

قالت « فعل » : لقد عرفها بالصدقة أنك تفومان على خدمتها وإعداد الطعام لها .

والت الست « سنية » : نعم .. بعم أما فوم على خدمتها منذ سنوات طويلة والحقيقة أنها سيده كريمةوطيبة للغاية .. يكفى أنها ساعدتني على تربية ابنتي وتعليمها حتى أصبحت فناة ماضجة وتزوجت .

قال «طارق »: هل تشكين في أحد؟ قالت الست « سنية »: أبدا .. إن الأسطى مدبولي السائق رجل طيب للعاية وكدلك صالح البواب ، ولا أعرف من الذي ارتكب بهذه الحريمة ..

قال « خالد » : هل أعطنك السيدة « فضيلة » إجازة ثلاثة أيام .

قالت : نعم .. فحينها جاء موعد الزفاف طلبت إجازة ثلاثة أيام .

عالت « فلفل » : وعلى من تعتمد السيدة العجوز في غيابك ؟

قالب الست « سنية » : إننى أعددت لها أصنامًا موعة من الطعام ووضعتها في الثلاحة .. وأعتقد أن هذا القدر يكفيها ثلاثة أيام وأكثر .

عالت « مشيرة » : وفى أثناء الإجارة هل كان مفتاح الغيلا معك ؟

قالت الست « سنية » : بالطبع .. إنه لا يغادر حفية يدى مطلفا .. فأحيانا أذهب إليها ولا أحد عم صالح فأستعمل المفتاح الذي معى ..

قالت « مشيرة » : هل معك المفتاح الآن ؟ قالت « سبية » : نعم .. وفتحت سنية حقيبة يدها وأخرجت سلسلة من المفاتيح .

قالت « مشيرة » : أين هو بين هذه المقاتبح ؟



وبعد لحظات دخلت العروس، ورجب بالرائرين

و سارت سية إلى مفتاح معين وقالت . ها هو .

مسكت مسده بالمعام ، بدها وقلمه التسمت

بتسامه ذات معنى لم بدركه كل من «طارق وحالد
وقلفل » .. سكرت مشيرة السب سنية وهمَّت بالوقوف
للانصر ف .. وهما قالت بدات « سبيه » دامات بدالم

وبادب السب « سنيه » على ابنتها مره حرى وقالت : أين الشربات يا سميرة ؟

وبعد لحطات دحلت سميرة ( العروس ) إلى الحجرة ورحب بالرائرين وهذها الجميع بالزفاف ونموا لها لنوقس .. وفجأه حملني الجميع في سميرة حملفة سديده التعلم بطرابهم بان رفينها . أدبيها . معصمها .. وعقدت ألسنتهم بالدهشة الشديدة .

كاس سعيرة في أبهى زينها .. آثار الماكناح مار لت في وحهها أما رفينها فكانت محاطة يعقد من النؤلؤ وحول معصمها أسوره وفي أذنيها قرط من نفس النؤلؤ . نظر المحيرون الأربعة بعضهم إلى يعص .. وقد فهم كل منهم نفس المعنى .. هذا الطاقم من اللؤلؤ كان صمى

كسف المسروقات التي أمدنه السيده العجوز لصابط النرطه .. كانت المعاجأة مذهله .. جعنت المخرين الأربعة يتركون أكو ب السربات واستأدنوا مسرعين إلى الخارج .

قالب « فنقل » : هل رأيتم الطاقم الذي تترين به سميرة .، أعتقد أنه من بين المسروقات .

طارق لو كان هد الطاقم هو نفس لطاقم المسروق من لسيده العجوز .. إدن لابد وأن تكون لين سيه سريكه في الجرعه .. لأن لحرعه بالعيف الدى ارتكب به لا يمكن أن يقوه بها سيده وحدها مشيرة : تماما يا خالد .. هذا ما كنت أريد أن عوله .. وهناك افتراض آخر .. أن يكون هذا الطاقم حاص بالعروس أو من اللؤلؤ المزيف وبالمناسمة أن كشف المسروقات .

قالت ﴿ فَلَفَلَ » : إنه مع طارق ..

حرح طارق الكشف وبدأ يراحعه وحاء عبد لبيد
رقم ٩ .. وقر أ ( طاهم من الؤلؤ الياباني مكون من عهد
وقرط وأسورة ) .

قال «خالد»: إنها فعلا نفس المواصفات ولكن احتمال أن يكون مشابها .. واحتمال أن يكون مشابها .. قالت « فلفل » : هماك ملاحظة أخرى .. هل من المعقول أن يكون الطاقم من بين المسروقات وتخرج به سميرة لتعرضه أمام الناس ..

قالت « مشيرة » : رعا .. فنحن في نظرهم ليس إلا مجموعة من الأطفال وربما اعتقدت الست سنية وابستها أننا من أقارب العريس أو من أبناء الجيران جئنا لدهيئة .

قال «خالد»: إلى أين نحن ذاهبون الآن؟ قالت «مشيرة»: إلى ثيلا المعادى. قالت «فلفل» في ملل: مرة ثانية .. لماذا؟ قالت «مشيرة»: إذا كان اللؤلؤ ليس هو الخيط الذي يوصلنا إلى مفتاح اللغز .. فهناك خيط آخر. قل «طارق» في لهفة: وما هو هذا الخيط يا مشيرة؟

قالت « مشيرة » في ثقة : إنه مع صالح البواب .. فهيا بنا إليه ..

## سر المفتاح الثالث

توجه المخبرون إلى فضيلة صاحبة القيلا.



لاسطى سبد

ثبلا المادى للمسرة الثانية .. وهناك التقوا بعم ( صالح ) البواب الذي رحب بهم .. وقال لهم: هل تريدون زيارة السيدة

قالت «مشيرة»:

لا يا عم صالح . لعد حليا من حيث أيت . عال « صالح » في دهشة : من أجلى أنا ! فالب « مسيره » فعلا ، فيحي بريد أن نساك بعض الأسلم عن حرعه السرقة.

قال « صالح » وما هي هذه الأسلله ؟ فال « مسيره » أربد ولا ن رى السخه الحاصة بك من مفتاح القيلا. قال « صالح » في دهشة : لماذا ؟

عالت « مشيرة » : اطمئن يا عم صالح نحن نسعى وراء الحقيقة .

كان « طارق وخالد وفلفل » يستمعون إلى حوار مشيرة مع عم صالح .. دون أن يفهموا ما تقصده وهذه هي عادتها دائهًا حينها تعمل إلى طرف خبط يوصلها لحل اللعز لا تسفر عنه إلا إذا تأكدت منه ينسبة كبيرة .. لذلك فقد آثر الجميع الصمت والاستماع إلى هذا

أخرج عم « صالح » البواب سلسلة المفاتيح من جيبه وأمسك بإصبعيه إحداها وقدمها إلى مشيرة وقال : ها هو المفتاح .

أمسكت « مشيرة » المقتاح بأصبعيها وقالت : عم صالح ألم تلاحظ أن هذا المفتاح محتلف عن النسخة الموجودة مع صاحبة الڤيلا والنسخة التي في حوزة سنبة

نظر كل من « طارق وخالد وعلفل » إلى المفتاح .. ونظر بعضهم إلى بعض وعادت مشيرة إلى الحديث .. نظر يا عم « صالح » هذا المفتاح يبدو أنه جديد تمامًا لم

يستعمل إلا مرات قليلة فهو مصقول لامع مفضض .. فاعدته ليست مستديرة كالمفتاحين الآخرين .. ألا ترى معى هذا الاختلاف يا عم صالح ..

قال « صالح » : سعم يا سيدتى نعم .. أنا معك في كل ما تقولين فهذا المفناح جديد بالفعل .

قالت: وأين المفتاح القديم .. ؟ قال « صالح »: فقد مني .

قالت « منيرة » بسرعة : أين يا عم صالح ؟ فقال « صالح » : لا أعرف أين ؟

قالت « مشيرة » : حاول أن تنذكر يا عم صالح .. لأن من المحتمل أن يكون قد التقطه أحد وقام بالسوقة .

قال « صالح » : لا أعنقد هذا .. لأنه فقد منى ليس هنا على الإطلاق .. إنه فقد منى فى كوم أسو بأسوان حيث كنت أرور أقارب هناك .. كانت معى سلسة المفاتيح ولكى عدت بدونها فأخذت نسخة سنية واستخرجت عليها مفتاحًا جديدًا .

قالت « مشيرة » : أين استحرجت المفتاح الجديد ؟

عال « صالح »: عند المعلم رضوان صاحب محل المعانيج .

مشيرة : وأين محل المعلم رضوان ؟ عم صالح : في نفس هذا الشارع . في أحره تريبًا .

مشيرة : ومتى كان هذا ؟ عم صالح ؛ منذ أسبوع تقريبًا . مسبره . وهل استخرجت نسخه واحده أم أكبر ؟ عم صالح : نسخة واحدة ..

سالب « مسيرة » : هل تعرف المعلم رضوان صاحب مجل المفاتيح معرفة شخصية ؟
عد صالح : طبعًا .. فالمعلم رضوان رحل فديم حد .

ق لمعادى وله سنوت يعمل في هذه الصلعة .
ولب « مسيره » : هل المعلم رضوان يصنع المفاتيح

بنقسه ؟

عم صالح · لا .. إن رضوان هو صاحب المحل والذي يقوم بالعمل « سيد » ر مشيرة : وهل أنت صديق لسيد أيضًا ؟

عم صالح : نعم .. إنه شخص ظريف ومرح وكثيرًا ما ندقى ونقصي معطم أوقاتنا معًا ..أحيانًا يأتى إلى الشيلا .. وأحيانًا أذهب إليه في المحل .

مشيرة لقد دهست ليمة الحادث إلى السينها .. أليس كذلك ؟

عم صالح معم مشيرة : هل كنت وحدك ؟ عم صالح : نعم .

مشيرة : ما هو الفيلم الذي شاهدته ؟ عم صالح بهما فيلمان .. فيلم جنبي « المعامرون الثلاثة » وفيلم عربي « حب لا يموت » .

سألت « مشيرة » ؛ وما قصتهها ؟

د عم صالح بحكى قصة كل فيلم وأخد المخبرول
الأربعه يستمعون إلى عم « صالح » وكادت مشرة أل
تحفظ كل كلمة يقولها .

وبعد أن النهى شكرت مشيرة عم صالح .. ثم تركته وأخذت طريقها إلى الخارج .

قالب « مشيرة » للمخبرين : هل شاهد أحدكم هده

الأفلام ؟ أجاب الجميع بالنفى .

كان الجميع يعرف فيم تفكر مشيرة .. كانت ثريد أن تتأكد من ذهاب عم صالح للسينها بالفعل وفت وقوع الحادث .

فال «خالد» : ولكن عم صالح .. أبرز كعب التذكره وعليها التاريخ وموعد الحفل إلى الشرطه . والت « فلفل » : مشيرة عندها حق في شكها .. فمن السهل على أي إنسان أن يحصل على كعب تذكرة ملمى حارح السينها بعد الحفل .. أو أن يشترى تدكرة ولا يحضر العرض ،

فال «طارق»: هذا احتمال ضعف .. أما الاحتمال الأقوى فهو أن السب سنية هي الفاعلة .. فقط لو أنسا أن عقد النؤلؤ والفرط والأسورة ملك للسيدة العجوز.

فالت « مشيرة » : على كل حال نحن أمام احتمالات كثبرة وعليها أن بدرسها جميعًا .. هيا بنا .. هما قاطعتها « فلفل » قائمه : إلى أيس ؟ لى أبتقل من هنا حتى أتناول الطعام ، بحن منذ الصباح في عمل

## من الجاتي

عاد المخبرون الأربعة إلى المنزل وفي أثناء تناول الغداء بدءوا مع الدكتور « مصلطفي » والسيدة « علية » في إعادة كل ما سمعوه وشاهدوه من تفاصيل هذه القضية .. شاركهم الدكتور مصطفى وزوجته التفكير ..



السيدة المجوز

قال الدكتور « مصطفى » : إن ما توصلتم إليه من احتمالات معقول جدًّا .. فإذا افترضنا أن الخادمة هى السارقة فلابد أن يكون لها شريك قامت هى بالتخطيط له ثم نفذ هو السرقة فهذه الجريمة بما فيها من عنف لا تقدر عليها امرأة .. أما إذا كان صالح البواب .. فقد ادعى أنه ذهب إلى السينها في حين نفذ جريمته . فالت السيدة « علية » : أنا أستبعد أن يكون عم فالت السيدة « علية » : أنا أستبعد أن يكون عم

مستمر ولم تتناول شيئًا .

فال « طرى » : عدك حق يا فلفل .. و ما أيضًا جوعان جدًا .

ول المزل .. وق أثناء تدول الطعام عدد أن ترتب أفكارنا من حديد قال الجميع في صوت واحد: هيا بنا .



صالح هو الفاعل.

قالت « فلفل » ؛ لماذا ؟

قالت السيدة « علية » : لأن عم صالح اعتاد على دخول الفيلا .. وبالتالى فقد ألمه الكلب واعتاد عليه .. فلماذا ينبح عليه ويهاجمه ؟

قال « خالد » · استئتاح عظیم جدًا .

قال « طارق » : ولكن الحدمال أن يكون صالح شريكًا في الحريمة ما زال فائبًا .. فرعا ادعى أن المغتاح فقد مه و ستحرح عبره في حبن أعطه للجابي لارتكاب الحريمة .. ومن ثم أبعد عن نفسه الشبهات .

قال الدكور « مصطفى » : وأما أسنبعد هذا الاحتمال فإذا كان « صالح » استخرج مفتاحًا جديدًا .. فلماذا لا يحتفظ لنفسه بالمفتاح القديم ويدعى أن المصاح فقد منه وبالتالى يضع نفسه في موضع الشبه .

قالت «مشيرة »: على كل حال أمام هذه الاحسالات لكثيرة .. علينا أن نفكر وبتأكد من صحة أو عدم صحة كل احتمال .

فالت « فعل » : علينا بالنأكد من أن عم صالح

دحل السينها بالفعل وأن يكون طاقم اللؤلؤ الذي تتزين مد سميرة مزيفًا أو شبيهه .. الأمر الثالث أن يكون المفتاح قد فقد من (صالح) بالفعل واستعار معتاح (سنية) لاستخراج البديل ،

قال الدكتور « مصطفى » : في البداية كنت أعتقد أن القضية عادية ولكنها أصبحت لعزًا بالفعل .

قالت السيدة « علية » : وماذا ستفعلون . لآن ؟ قالت « مشيرة » : علينا أن نسير في الاتجاهين في وقت واحد .. نتأكد من أن ( صالح ) كان في لسينه ونتأكد من أن طاقم اللؤلؤ ليس للعجوز .

قال الدكتور « مصطفى » : أنا لدى افتراح .. أحدكم يتوحه إلى سينها المعادى ويرى الأفلام المعروضة ويتأكد من أن صالحا دخل السينه وأن فصص الأفلام كها رواها تمامًا .

قالت « فلفل » : ولكن كيف نتأكد من طافم اللؤلؤ .. هل تبلغ الضابط مجدى .

قال « طارق » : مهلا يا فلفل ربما كن الطاقم سبيهًا أو ملكًا للعروس سميرة فعلًا .. بجب أن نتأكد

#### مفاجأة جديدة

أولا .. ثم قال : أنا شخصيا سأذهب إلى سينها المعادى . قال « خالد » : وأنا وفلفل سنذهب إلى الضابط « مجدى » لمعرفة التطورات الجديدة في القضية . قالت « مشيرة » : وأنا سألحق بكم عند محطة مترو المعادى بعد أن يكون ( طارق ) قد خرح من السينها وبعد أن يحضر فنفل وحالد من لقاء الضابط مجدى . إذن موعدنا الساعة السادسة .



ق الساعة السادسة من مساء نفس اليوم التقى الجميع عدا « طارق » عند عطة قطار المعادى كانت « مشيرة » متشوقة لمعرفة نتيجة انصال « خالد وبعيل » بالضايط بحدى .. ولمعرفة آخر أبيا النيات التيات التيا

بعلى القضية .. سألت : أين طارق ؟ أخبار القضية .. سألت : أين طارق ؟ وأنب « فعل » . ربما أعجبه الأفلام فاسطر الى آخر العرض .

قال « خالد » : ها هو قادم ..

حاء « طارق » والنفى بالمحموعة وقال على برأب لساهد الأحيرة من بقبلم لعرق حتى ألحم بالله فالت « مشيرة » : ما هي الأخبار يا طارق ؟ قال « طارق » إن قصص الأعلاء حاءب مطاعة

تمامًا لما رواه عم صالح البواب ولكني غير مقتنع تمامًا بهذه الطريقة . قالت « فلفل » : لماذا ؟

قال « طارق » : ربا كان صالح قد شاهد هده الأفلام من قبل ولم يدحل هذه المرة لينفذ جريمته .. مشيرة : هذا أمر سسأكد منه فيها يعد .. ونظرت إلى خالد وفلفل فائلة : وأننها ما أخباركها .

قال « حالد » : أما نحن فنحمل أخبارا هامة . قالت « مشيرة » : ما هي ؟

حالد: انضح أن الست سنية وابنتها سميرة العروس .. أبرياء غامًا من حادث السرقة . قالت « مشيرة » : هذا ما توقعته .. قطاقم اللؤلؤ مزيف إذن .

قالت « فلفل » : لا .. إنه حقيقي .. وكان ملكا للسيدة العجوز صاحبة القبلا .

مشيرة : ماذا حدث إذن ؟

حالد الفد توصل الضابط محدى إلى نفس ما توصلنا إلىه .. فحينها فنش منزل سبية الحادمة ولم يجد

لديها شيئًا من المسروقات .. فظن أن تكون سنية قد حبأت المسروقات عند ابنتها سميرة في البيت الجديد . فلفل: وبالنالي استصدر في اليوم النالي أمرًا يتفتيش منزل العروس وهناك وجد طاقم اللؤلؤ مع سميرة البي قالت إن السيدة العجوز أهدته لها بماسبة رفافها .. وعاد الضابط مجدى إلى صاحبه العيلا لبتأكد من هذا الكلام .. وبالفعل أفرت السيدة لعجوز هذه الحفيقه . مشيرة : إذن لمادا أضافت طاقم اللؤلؤ إلى كسف المصوغات .

فلفل: قالت العجوز إن من هول الموقف التي تعرضت له حينها هاجمها النص وبدأب الشرطه التحفيق معها نسيب تمامًا هذه الوافعة وبذكرتها فقط حيبها ذكرها ا الضابط مجدى ،

قالت «مشيرة» وإذن انهار هذا الاحتمال القوى. قال « خالد » : وأيضا اتضع أن « صالح » ذهب إلى السينها .

قال «طارق »: وعدنا من حيث بدأنا. قالت « قلقل » : إدن قنحن لم نصل إلى شيء بعد .

ولب « مسيره » · الاحتمال الوحيد أن يكون عم صالح خدعنا كما تقول نا خالد وإنه شاهد هذه الأفلام في مره ساعة ولم يدخل السنما ليلة الجرعة

قال « طازق » : وكيف نتأكد من ذلك ؟

فكرب « مسرد » لحطه وقالت : إن أى در سنها
لا يقل عددها عن الألف مفعد مبلاً .. إذن فهماك أعداد
عفره من لمساهدين بدخلون في الجفيه لواحده ,
لا محيمل أن بكون أحد هؤلاء «لمساهدين يعرف « صالح » والتقى به داخل السينها ،

قالت « فلفل » : هذا احتمال كبير ..

دلت « مسبرة » : وهذا ما فاسي أن أسأل فيه
« صالح » البواب .

ولى « طارق » : إذا حدث دلك فسيعترف عم صالح مدا لساهد عورًا حى يبعد النسهة على نفسة . فالت « مشيرة » : إذن هيا ينا إلى عم صالح . دهب لحمع إلى السيدة العجوز للالتقاء بصالح فلم عدو أحدًا على البوابة سألوا عنه بواب الفيلا المجاورة

فقال لهم : إنه دائبًا يجلس في محل المعلم رضوان صانع المفاتيح .

دهب الجميع إلى محل رضوان وهماك لم يكن صاحب المحل موجودًا ..

وكان عم صالح يجلس على أحد المقاعد داحل المحل ويتجاذب الحديث مع العامل الذي كان منهمك في عمله.

عمله .
قام عم صالح ورحب بالمخبرين الأربعة .
قالت « مشيرة » : نريدك فليلا يا عم صالح .
قال عم « صالح » : بعد إذنك يا سيد .
طرق اسم سيد أذن مشيرة لا سك أنه عامل المفاسح صديق صالح .. وقف الجميع على بعد قلل من المحل ..
كان صالح يواجه المخبرين الأربعة وطهره للمحل عندما كان صالح يواجه المخبرين الأربعة وطهره للمحل عندما كان المخبرون الأربعة يسألون الأسئله في حين عنى مشيرة استقرت على سيد عامل المفاتيح وهو غير منبه إليهم تمامًا .

لاحظت « مشيرة » أن « سيد » يربط يده اليمنى بالقطن والشاش ولاحظت اثار حروح حقيقة على

ذراعيه .. كان سيد ضخم الجئة .. مفتول العضلات بعمل بهمة ونشاط على ماكينة المفاتيح .. كانت الماكيند مصدر ضوص، عاليه والحوار مسنمر بين المخبرين الأربعة وصالح .

قال عم « صالح » : لم أشاهد أحدًا في السينها يعرفني ليلة الجرعة .. أنا أعرف فيها تفكرون .. أنتم تتصورون أنني حدعتكم وادعيت ذهابي إلى السينها وسرقت الفيلا .. ولكن هذا غير صحبح .. والتفت إلى سيد .. يا ليت سيد كان قد جاء معى إلى السينها فربما كان هو الشاهد الوحيد على براهتى .

قالت « مشيرة » : ولماذا سيد بالذات ،. هل دعوته إلى السينها ؟

قال « صالح » : إنه صديقى الوحيد المقرب إلى .. نأكل سويا ونسهر على المقهى سويا وندخل لسينها معًا .. وكنا متفقين على الدهاب معًا .. ولكن ليلة الجرعة حنت إلى سيد وقلت له هيا بنا إلى السيم كها انفقيا .. فاعتذر وقال إنه صيب بأنفلو بزا وأنه سنذهب إلى المبرل مباشرة ليرتاح .

قال «طارق »: وهل كان مريضًا فعلا ؟ .. قال «صالح »: لم ألاحظ ذلك ولكن هذا ماقاله . قال «خالد »: وتركته وذهبت وحدك ؟ قال «صالح »: نعم ..

فلفل: وعدت من السينها لنجد الفيلا قد سرقت .. صالح: تمامًا ..

توقفت الماكينة فجأة عن الضجيج والتقطت أذن مشيرة دقات تشبه دقات الساعة الرقمية .. تابعت مشيرة الصوت بأذنيها فإذا هو صادر من ساعة رفعية في يد سبد السرى .. برقت عينا مشيرة وبدأت تتأمل من جديد سيد عامل المفاتيح ،

وقالت : بقى سؤال أخير با عم صالح ..

مشيرة : المفناح الدى صنعته بدلا من المعتاج المفقود من الذى قام بصنعه ؟

هال « صالح » : وهو يلتفت إلى الحلف سبد هذا صديقي الذي يعمل في محل المعلم رضوان . قالت « مشيرة » : وقلت متى صنعه ؟

### قال « صالح » : قبل الحادث بأسبوع . أنهت « مشبرة » المقابلة وتركت عم صالح على بعد عليل من محل المهابيح بعد أن شكرته .



# П



صانع المفاتيح



حلت مشيرة وفعل مع حالد والدكتور مصطفى والسدة علية .. يجللون لموقف على صوء هذه الملاحظات والأدلة الجديدة .

فالت « منسرة » : إنتى سيه والله أن سبد هو الفاعل .

قال « حالد » : وأثا أيضا أشاركك هذا الرأى فسم



كان على موعد مع صالح ليلة الجرية للذهاب إلى السينيا .. اعدر سد عن الموعد بحجة أنه صيب بالأنقلونزا .. وذهب صالح وحده .

قالت « فعل » وقد خلا الحو لسد ليرتكب حريته بعد أن تأكد من صالح السادح الطيب أن السيدة العجوز وحدها في القيلا.

الدكور « مصطفى » : ولاشك أن صداقة صالح لسيد جعلم سوح له بكل أسرار العجور وبالتالي عرف أن الحادمه سمه في إحاره وأن لسيده لبسب على موعد مع سائقها في حبن عم صالح في السينها .

قالب « مسيرة » . وبالطبع كان سيد بملك نسخة من المفتاح صنعها للفسه حينها أراد صالح أن يستخرح نسخة بديله للنسخة الضائعه .. فصع سحتين واحده لصالح وأخرى احتفظ بها لنفسه .

دخل طارق الذي لم بحضر هذا الاجتماع وهو يلهت وكأنه يحمل أخبارًا هامة .

قال الجمع في لهمة . مادا وحدت ياطارق ؟ قال « طارق » : جاءت الشيحة كما توفعنا .. قمت عراقبه سند صابع مقاسح منذ أول النهار .. وحديه قبل ان يدهب إلى المحل عر على المستشفى الحاصة بعلاج مرض الكتب .

همه الجمع في صوب واحد إذن فسيد هو الفاعل . قال « طارق » · وأكثر من ذلك .. أبني بأكدت من تاريخ أول حفيه لسيد في لمستسفى فكانب لبلة الحريمة في التاسعة مساء .

فالب « مسيره » . إدن فسند بعد أن فعل فعلم محمى لمسروفات وتوجه إلى لمستسفى ليعالج من عضه الكلب .

قالب السيده «عليه» أعيقد أبكم قد توصليم فعلا للقاعل ، وعليكم الآن بالاعتبال بالقياعل محدى ليام الإحراء الرد

ف سكور « ستندعي » ها هو لافتر ج السليم .

رقع بدنو مصفیی ۱۱ سیام بینیون واعی بانصابط و محدی سال ۱۱ و خبره بال شخیرس لاربعه توصیوا با اعین بی جربه قبال معادن

وفي دقائق معدوده حصر الصابط مجدى وفاء لمخبرون بإبلاعه بنتيجه نحريهم دهش الضابط محدى لهده الجهود الحياره لبي توصل إليها المخبرون. فال « حالد » ، لم يبق إدن إلا أن يستصدر أمرا

فكر الضابط مجدى عليلا وقال إن الأمر لاب بهذه السهولة .. إن هذه القضية بدل على ذكاء متقول لدى سيد اللص فنو فنض عنيه وواجهاه بهذه لحقائل .. من الممكن أن يلجأ للمراوغة .

بالقبض على سيد .

قالت « فلفل » : كيف ؟

قال الضابط به مجدى به . من الممكن أن يدعى أنه لم يغادر منزله أو أنه دهب إلى أي مكال اخر لله الحاد ، ومن للمكن أن لأي بسهود سيده على دلك قال ه مسيره به وعظه الكنب و لحلم والمستشفى .

قال الصابط من الممكن أيضًا أن بدسي أنه كان بسير في أحد سوارع المطلمة فهاجمه كنت صال فعصه في قراعه في نفس هذه الليلة .

قال « طارق » : والساعة الرقمية ذات الجرس . قال الضابط : هذه بسيطة .. إن المئات بل الآلاف في مصر يحملون ساعات رقمية ذات جرس .

قال الدكتور « مصطنى » : هذا كلام منطقى جدا والمسروقات ممكن أن مخفيها في مكان ما .

والت « مشيرة » : إذن ماذا سنفعل باحضرة الضابط ؟

عال الضاط: بجب إعداد كمين حيد للإيقاع بسيد .. صانع المفاتيح .

قالت « قلفل » : لماذا ؟

قال الضابط: لضبطه متلبسا.

قالت السيدة «علية » : ولكن كيف يتم ذلك ؟ قال الصاط « مجدى » : دعونى أفكر قليلا .. وضع الضابط « مجدى » يدبه وراء ظهره وأخذ يدرع المكان ذهابا وإبابا وهو يفكر تفكرا عميقا .. وفي الحقيقه كان المحبرون الأربعة والدكتور مصطفى والسيدة «علية » هم أيضا يفكرون في كيفيه الإيفاع بسيد ، وفجأه قفرت مشيرة وقالت : حاءتني فكرة عطيمة .

توقف الضابط « مجدى » ونظر إلى مشبرة وقال : - ماهي ؟

والت « مشيرة » : هشام .. صديقا هشام الذي سكن حديثا في عمارة مقابلة لفيلا العجوز .
قال « طارق » : وماذا سيفعل هشام ؟
والت « مشيرة » : الحطة بساطة تتلخص في أن يدعى الدكتور مصطفى أنه والد صديقنا هشام ويذها سوبا كأب وابن إلى صابع المهابيح لاستخراج بسخة من مفتاح لشقة هشام .

قال « خالد » : ثم ..

قالت « مسيره » : وفي أناء ذلك يحرى حوار ببن الابن والأب الدكتور مصطفى بصوت مرتفع نسبيا وأمام سيد صابع المعاتبح .. بعهم منه سيد أن هذه الأسرة ستترك شفتها لنذهبا لقضاء الخميس والجمعة في إجازة قصيرة في الإسكندرية .

فهم الضابط « مجدى » ونافى المخبرين ماترمى إليه مشيرة فبدءوا يضعون باقى لتفاصيل الدفيقة للخطة . فال « طارق » : إنها فكرة حيدة .. المهم أن يعرف



قال الصابط: يجب إعداد كمين جيد للإيقاع بسيد

#### الكمين

فى صباح يوم الخميس تــوجــه الــدكــتــور ه مصطفى » بسيارته إلى على المعلم « رضوان » .. صانع المفاتيح .. كان المعلم رضوان يجلس على مقعد يتلقى طلبات الزبائن



قى حين وقف « سيد » على السيدة العجور

ماكينة المفاتيح منهمكا في عمله.

تقدم الدكتور « مصطفى » من الحاح رضوان وقال : لو سمحت أريد نسحة من هذا المقاح وأعطى له مصاح شقة هشام .

فال المعلم « رضوان » : محت أمرك يا افتدم .. خذ هدا المعتاج ياسيد واستخرج نسحة لسعاده البيه . ثناول سيد المفتاح ووضعه جانبا لحبن انتهاء مافي بده من عمل .

سيد أين تقع شقة هشام .

قالت « قلفل » : وأن يترك هشام والدكتور مصطفى قرصة لسيد لعمل نسخة من لمفتاح لنفسه في حين يعطى نسخة أخرى للدكبور مصطفى وابنه هشام ،

قال الضابط « مجدى » . يبدو أنها حطة جيدة .. وكمين ممتاز ونحن سنظر في الشفة داخل شقة هشام .. وسنرى ماذا مجدث .



فى هده اللحطه دحل هشام لمحل .. وهو يحمل معض الكراسي الهماس لى بستعمل فى البلاح ، على الدكور « مصطلى » ، باهساء بكم ستريب هذه الكراسي ؟

قال « هشام » : بعشرة جنيهات . قال الدكتور « مصطنى » يندر نه كرسى جيدة .

قال « هشام » : حقا یا أیی . فال الدکتور « مصطفی ، هن سرس المانوه الذی تریده .

ول « هساء » . سأسترب من الإسكسريه ياوالدى .

فال الدكتور « مصطفى » : هذا أفضل ، على على الدكتور « مصطفى » : هذا أفضل ، على على على الله على الله المعلى المعلى

قال للكور «مصطفى» من سمكن ل محد أنب هماك أسيوعا وتمكر أن نقصته مع والدنب عبد حالتك هماك أما أنا فنحب أن عود صدح عا، عد

السبت لأنني مرتبط بعمل هنا .

قال « هشام » فرحا : شكرا باوالدى .

نم هذا الحوار طبعا بصوت مرتفع يمكن خلابه سيد صابع المقاسح من النفاط كل كدمه فيه .. وهنا مرت السيده الاعلمة » بحوار المحل والبقت عيناها بعيني الدكبور مصطفى وقحاد فالت هابقه الدكبور مصطفى أهلا . أهلا . ومرحد ما الدي حاء بك إلى المعادي الدكبور المصطفى » : هذه صدفه سعنده جدًا كف حالك ؟

السيده « عدمة » أبا بحدر والحمد لله هل لديك عمل هنا في المعادي .

قال الدكترر « مصطفى ، ألا تعلمه أن سك هم في في المعادي ،

السيدة «علية»: حقا .. منذ متى ؟
الدكور مصطفى: منذ أسبوعين فقط ..
السيدة «علية »: وأين تقيمون ؟
دكور مصطنى علم على منداد هـ النارع
دكور مصطنى علم على منداد هـ النارع

أرجو أن تزوريني قريبا .

قالت السيدة «علية»: بالطبع .. بالطبع .. بالطبع .. فزوجتك صديقتي جدًّا .. سأقوم بزيارتكم الليلة إن شاء الله .

قال الدكتور « مصطفى » وعلامات الأسف على وجهه :

- أنا آسف جدًّا الليلة وغدا لن يكون هناك أحد في المنزل . فزوجتي في الإسكندرية وأنا وهشام سنلحق بها بعد ساعة تقريبا .

قالت « علية » : لا عليك سأزوركم بعد عودتكم إن شاء الله .

قال الدكتور « مصطفى » : سأعود أنا السبت صباحا أما هشام ووالدته سيعودون بعد أسبوع . قالت السيدة « علية » : إذن إلى اللقاء وسأزوركم الأسبوع القادم .

تم هذا الحوار أمام سيد .. الذي يبدو منهمكا في صنع المفاتيح .

وهنا قال الدكتور مصطفى لو سمحت يامعلم أرجو أن تعد لى المفتاح لأستلمه بعد أن أوصل السبدة . قال المعلم « رضوان » : تحت أمرك ياسيادة البيه . توجه كل من هشام والسيدة علية والدكتور مصطفى إلى السيارة التي غادرت المكان .. وبعد حوالى ربع ساعة .. عاد الدكتور مصطفى واستلم المفتاح الجديد . وفي المساء من نفس اليوم .. كان المخبرون الأربعة إلى جانب الدكتور مصطفى وزوجته السيدة علية إلى بانب الدكتور مصطفى وزوجته السيدة علية إلى

وفى المساء من نفس اليوم .. كان المخبرون الاربعة الى جانب الدكتور مصطفى وزوجته السيدة علية إلى جانب قوة من الشرطة بقيادة الضابط مجدى سالم .. يربضون فى الشقة .. شقة هشام .

وزع الضابط مجدى القوة في الغرف الداخلية وفي المطبخ .. انتظروا كثيرا .. بدأ الكمين في الساعة التاسعة مساء وظلوا في أماكنهم يراقبون الموقف حتى الواحدة صباحا تقريبا .

نظر الضابط « مجدى » في ساعته وقال : يبدو أن « سيد » يعيد حساباته ،

قال الدكتور « مصطفى » : أنا واثق أنه لن يترك هذه الفرصة .

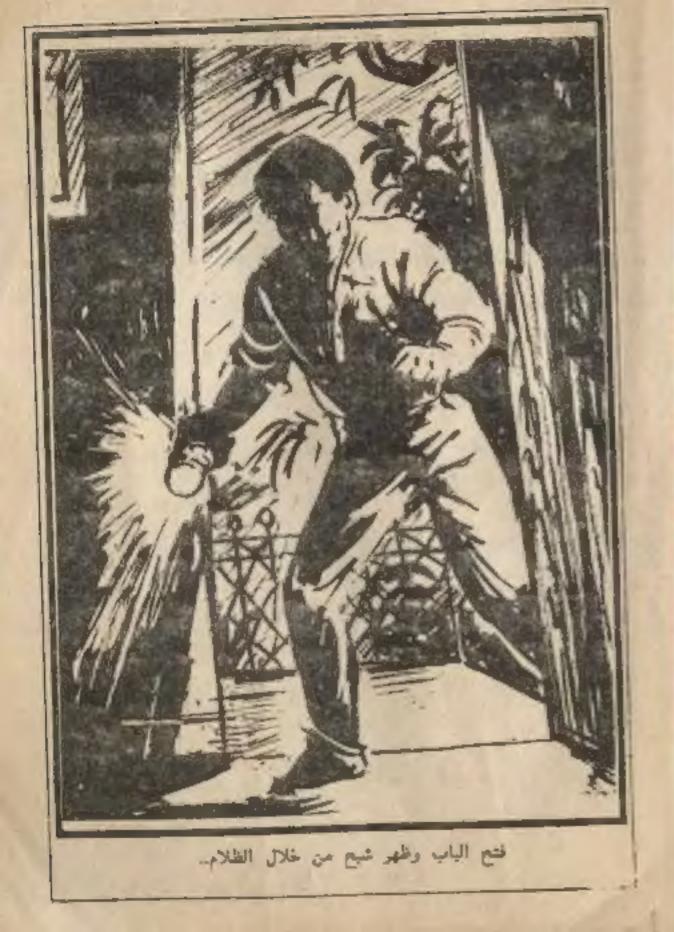

قالت « مشيرة » : إنها صفقة عظيمة بالنسبة له . قالت « فلفل » : من الممكن ألا يأتي الليلة ويأتي غدا مادام عنده فسحة من الوقت.

قال الضابط « مجدى » : حتى لو تم ذلك سننظره غدا كها انتظرناه اليوم .

قال « خالد » : أرجو أن يأتي الليلة حتى يريحنا . قال « طارق » : رعا اكتفى بالغنيمة التي سرقها من قيلا العجوز حوالي ٥٣ ألف جنيه.

قال « الضابط » : لا أعتقد ياطارق إن اللص لايكفيه أن يسرق سرقة واحدة ولكن إذا أتيحت له فرصة مضمونة فلا يتردد في تكرار المحاولة مرة ثانية

قالت « مشيرة » : صه .. إنني أسمع شيئا . كان الظلام يحيط بالمكان .. أرهف الجميع السمع .. واختبثوا بما فيهم الضابط مجدى في الغرف الداخلية وتركوا الصالة التي يدخل منها القادم من الحارج خالية وتناهى إلى أسماعهم صوت مفتاح يوضع في كالون الباب .. فتح الباب وظهر شبح من خلال الظلام ..

تلفت الشبح وهو ممسك بالباب إلى الصالة فوجد الظلام والهدوء التام . اطمأن إلى خلو المكان .. ودخل وأغلق الباب خلفه وتقدم خطوتين إلى الأمام .. أخرج بطارية صغيرة أنارها ليستطلع يها الطريق .

وفجأة أضيئت الأنوار ويرز الضابط « مجدى » يحمل مسدسه وقال : مكانك ياسيد .. لافائدة من الفرار .. وفي لحظات قليلة حاصر رجال البوليس « سيد » وقاموا بالقبض عليه .. وهنا يرز المخبرون الأربعة من أماكنهم .. نظر إليهم الضابط مجدى وهو شاكرًا لهم ومعترفا بجميلهم وقال :

في الحقيقة إنني أشكركم جميعا وأوجه شكرى بصفة خاصة للدكتور « مصطفى » وللسيدة « علية » فلولا جهودكم مجتمعين ما أمكن القبض على هذا اللص الخطير خاصة وأنه يعمل في عمل حساس وهو صنع المفاتيح .

قالت « مشيرة » : يبدو أن هذا المجرم دائم الحرص والإتقان في رسم خططه لدرجة أنه لم يقبض عليه من قبل ولم يدرج في كشف المشبوهين .

قالت « فلفل » ضاحكة : معنى ذلك أن الفضل يرجع إلينا في إدراج اسمه في هذا الكشف . قال الضابط « مجدى » : تماما .. تماما .

قال « طارق » : أعتقد أن من حقنا بعد هذا الجهد أن نسافر إلى الإسكندرية لقضاء بعض أيام الصيف .

قال « خالد » موجها حديثه للدكتور مصطفى : بشرط أن يكون السفر هذه المرة حقيقة يادكتور وليس قثيلية أمام سيد .

ضحك الجميع وغادروا شقة هشام بعد أن شكروه هو الآخر على الجهد الذي بذله في الكشف عن لغز سرقة فبلا المعادي .





















rrrrr/..

#### لغز قيلا المعادي

سرقت من سيدة عجوز مجوهرات ثمينة ومبلغ كبير من المال ، وتسكن ڤيلا مجاورة « لهشام » سديق المخبرين الأربعة ..

أثبت كل المشتبه فيهم أنه كان بعيدا عن مسرح الجريمة في تلك الليلة.

ولكن المخبرين الأربعة أعدوا كمينا للص أوقعوا به ..

> كيف حدث ذلك ١٢ هذا ماستعرفه في هذا اللغز المثير ا



